قَالَ أَلَمَ اَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن نَسَتَطِيعَ مَعِ صَبْرًا ۞ قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَهُ عِ بَعْدَ هَا فَلَا تُصَاحِبُنِ قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّذُ فِي عُذْرًا ١٠٠٠ عَن شَهُ عِ عُذْرًا فَانطَلَفَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهُلَ قَرَيْرٍ إِسْتَطْعَمَ أَهُلَهَا فَأَبُوا أَنْ يُّضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِنهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنقَضَّ فَأَقَامَهُۥ قَالَ لَوْشِئْتَ لَتَّخَذتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۞ قَالَ هَاذَا فِرَا قُ بَيْنِ وَبَيْنِكُ سَأُنَيِّئُكَ بِتَاوِيلِ مَالَمَ نَسَتَطِع عَلَيْهِ صَبِّرًا ١ امَّا أَلسَّفِينَ أَهُ فَكَانَتُ لِلسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَعْيِ فَأَرِّد شُّ أَنَ آعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُم مَّلِكُ يَاخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ۞ وَأَمَّا ٱلْغُلُوفَكَانَ أَبَوَاهُ مُومِنَيْنِ فَحَسَيْنَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرًا ۞ فَأَرَدُنَا أَنْ يُبَدِّ لَهُمَا رَبُّهُ مَا خَيْرًا مِّنَهُ زَكُوهَ وَأَقْرَبَ رُحْمَا ﴿ وَأَمَّا أَجِّدَ ارُ فَكَانَ لِغُلَمْتِينِ يَشِيمَيّنِ فِي إِلْمُدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ وَكَنْزُ لَّهُمَّا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبَلُغَا أَشُدَّ هُمَا وَيَسْنَخَيْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكٌ وَمَا فَعَلْنُهُ و عَنَ آمْرِتٌ ذَ اللَّ تَاوِيلُ مَا لَمُ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ۞ وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِهِ الْقَدَنَيْنُ قُلْ سَأَنَالُواْ عَلَيْكُرُ مِّنَهُ ذِكُرُّا ١ اِنَّا مَكَّنَّالَهُ وفِي إِلَارْضِ وَءَابَيْنَهُ مِن كُلِّ شَدِّءِ سَبَيًا ۞ فَاتَّبَعَ سَبَيًا ۞ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ أَلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِثَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمَا قُلْنَا بَلْذَا أَلْقَرْنَبْنِ إِمَّا أَن نُعَدِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَنْخِذَ فِبهِمَ قَالَ أَمَّا